## حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى بلغ عامه الرابع، وذلك حين وقع حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم -فيما رواه الإمام مسلم- .

فعن أنس بن مالك قال « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم وَ هُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ (أي: جمعه وضم بعضه إلى بعض)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهُ - يَعْنِي ظِئْرَهُ (أي: المرضعة) فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهُ - يَعْنِي ظِئْرَهُ (أي: المرضعة) فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبُلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ (أي: متغير اللون)» ،قال أنسُ: « وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ فَاسْتَقْبُلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ (أي: متغير اللون)» ،قال أنسُ: « وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ كَلْكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ » . (رواه مسلم)

وما أن رأى ذلك أبواه من الرضاع حتى قال أبوه: يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أُصِيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر ما به ما نتخوف.